## مَتْنُ السُّلَمِ المُنَوْرَقِ لِلْعَلاَّمَةِ أَبِي زَيْدٍ عَبْدِ الرَّحْنِ بِنِ مُحَمَّدٍ الصَّغيرِ الأَخْضَرِيِّ تصحيح/ بلال النجار

\*\*\*

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحيمِ

#### مُقَدِّمَتُ

| الحَمْدُ للهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحِرَجِ النَّهِ الفِكْرِ الأَرْبِ الِحِجَ الفَحْدِ الْمُرْبِ الْحِجَا | -1         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| وَحَطَّ عَنْهُمْ مِنْ سَهَاءِ العَقْلِ كُلَّ حِجَابٍ مِنْ سَحابِ الجَهْلِ                                     | -7         |
| حَتى بَدَتْ أَهُمْ شُمُوسُ المَعْرِفة رَأَوْا مُخَدَّراتِ هَا مُنْكَ شِفَةْ                                   | - <b>*</b> |
| نَحْمَدُهُ جَلَّ عَلَى الإِنْعِامِ بِنِعْمَةِ الإِيارِ وَالإِسْلامِ                                           | - ٤        |
| مَنْ خَصَّنا بِخَيْرِ مَنْ قَدْ أَرْسَلا وَخَيْرِ مَنْ حَازَ الْمَقَامَاتِ العُلَى                            | - <b>o</b> |
| مُحَمَّدٍ مَ يِّدِ كُلِّ مُقْتَفَى العَرَبِيِّ الْهَاشِمِيِّ الْمُصطَفى                                       |            |
| صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ ما دامَ الحِجا يَخُوضُ مِنْ بَحْرِ الْمَانِ لَجُجا                                      | - <b>V</b> |
| وآلِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                      | - <b>A</b> |
| وَبَعْدُ فَ المَنْطِقُ لِلْجَنَانِ نِسْبَتُهُ كَ النَّحْوِ لِلِّسسانِ                                         | - 9        |
| فَيَعْصِمُ الأَفْكَارَ عَنْ غَيِّ الْخَطَا وَعَنْ دَقيقِ الفَهْمِ يَكْشِفُ الغِطَا                            | -1.        |
| فهَاكَ مِنْ أُصُولِهِ قَواعِدا تَجْمَعُ مِنْ فُنُونِهِ فَوائِدا                                               |            |
| سَمَّيْتُ لُه بِالسُّلَّم الْمُنَورِقِ يُرْقَى بِهِ سَاءُ عِلْم المَنْطِقِ                                    |            |

- ١٣ وَاللَّهَ أَرْجُ و أَنْ يَكُ ونَ خَالِ صَا لِوَجْهِ هِ الكَ ريم لَ يْسَ قالِ صَا
- ١٤- وَأَنْ يَكُ وَنَ نافِعًا لِلْمُبْتَدِي بِهِ إِلَى الْمُطَوَّلاتِ يَمْتَدي

## فَصْلُ في جَوِازِ الاَشْتِغَالِ بِهِ

- ١٥ وَالْخُلْفُ فِي جَوازِ الأشْتِغالِ بِهِ عَلَى ثَلاثَةٍ أَقْوالِ
- ١٦ فَابْنُ الصَّلاح وَالنَّواوي حَرَّما وَقالَ قَوْمٌ يَنْبَغي أَنْ يُعْلَا
- ١٧ وَالقَوْلَةُ المَشْهُورَةُ الصَّحِيحة جَوَازُهُ لِ سَالِم القَريحَ قُ
- ١٨ مُمَارِسِ السُّنَّةِ وَالكِتابِ لِيَهْتَدي بِهِ إِلَى السَّوابِ

#### أنْواعُ العِلْمِ الحَادِثِ

- ١٩ إِدْراكُ مُفْ رَدٍ تَ صَوُّراً عُلِهُ وَدَرْكُ نِ سَبَةٍ بِتَ صديقٍ وُسِهُ
- ٢٠ وَقُلِمُ الْأَوَّلُ عِنْدَ الوَضْعِ لأَنَّهُ مُقَّدَّمُ الْأَوَّلُ عِنْدَ الوَضْعِ لأَنَّهُ مُقَّدَّمٌ إِللَّابْع
- ٢١- وَالنَّظَرِيْ مِا احْتَاجَ لِلتَّاأَمُّلِ وَعَكْسُهُ هُوَ الضَّروريُّ الجَلِي
- ٢٢ وَمَا إِلَى تَصَوُّرٍ بِهِ وُصِلْ يُدْعَى بِقَوْلٍ شَارِحٍ فَلْتَبْتَهِلْ
- ٢٣ وَمَا لِتَصْدِيقٍ بِهِ تُصُوصًا بِحُجَّةٍ يُصِرُفُ عِنْدَ العُقَالا

#### أنواعُ الدّ لالةِ الوَضْعِيَّةِ

- ٢٤ دَلالةُ اللَّفْ ظِ عَلَى ما وافَقَ هُ يَدْعُونَهَا دَلالَ ــةَ الْمُطابَقَــةُ
- ٢٥ وَجُزْئِ بِ مَ ضَمُّناً وَما لَ زِمْ فَهْ وَ الْ بِزامٌ إِنْ بِ عَقْلِ الْت زَمْ

#### فَصْلُ في مباحِثِ الأَلْفاظِ

- 77 مُسْتَعْمَلُ الأَلْفَاظِ حَيْثُ بِوجَدُ إِمَّامُرَكَّ بِ وَإِمَّا مُفْ رَدُ وَمَعْنَاهُ بِعَكْ سِ ما تلا
  77 فَ أَوَّلُ مَا دَلَّ جُرْوُهُ عَلَى جُرْءِ مَعْنَاهُ بِعَكْ سِ ما تلا
  77 وَهْ وَ عَلَى قِسْمَيْنِ أَعْنَى المُفْرَدا كُلِّي أَوْ جُزْئِي عَيْ حَيْثُ وُجدا
  77 فَمُفْهِ مَ أَشْ تِرَاكِ الكُلِي المُلْقَلِي كَالَي اللهِ وَعَكْ سُهُ الجُزْئِي يَ حَلَى اللهِ وَعَكْ سُهُ الجُزْئِي يَ كَالَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَعَكْ سُهُ الجُزْئِي يَ كَاللهِ وَعَكْ سُهُ الجُزْئِي يَ كَاللهِ وَعَكْ سَهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

# <u>فَصْلُ فِي بَيانِ الكُلِّ والكُلِّيَّ تِ وَالجُزْءِ وَالجُزْئِيَّةِ</u>

٣٧- الكُلُّ حُكْمُناعَلَى المَجْمُوعِ كَكُلِّ ذَاكَ لَسِسَ ذَا وُقُوعِ - ٣٧- وَحَيْثُ ثُمَا لِكُلِّ لَ فَرْدٍ حُكِلَا فَإِنَّ هُ كُلِّيَ قُو لَا يُكلِّ اللَّهُ الْكُلِّ اللَّهُ الْمُعْفِي اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### فَصْلُ في المُعَرِّفاتِ

- مُعَ رِّفٌ إِلَى ثَلاثَ بِهِ قُ سِمْ حَدُّ وَرَسْ مِيٌّ وَلَفْظِ يُّ عُلِمْ - ٤ • فَالْحَدِّدُ بِالْجِنْسِ وَفَصْلِ وَقَعَا وَالرَّسْمُ بِالْجِنْسِ وَخَاصَّةٍ مَعَا - ٤ ١ وَنَاقِصُ الْحَدِّ بِفَصْلِ أَوْ مَعا جِنْسِ بَعيدٍ لا قَريبِ وَقَعا - 27 وَنَاقِصُ الرَّسْمِ بِخَاصَّةٍ فَقَطْ أَوْ مَعَ جِنْسِ أَبْعَدْ قَدِ ارْتَبَطْ - 24 وَمَا بِلَفْظِيِّ لَدِيْمِ شُهِم شُهِما تبديلُ لَفْظِيِّ برَديفٍ أَشْهَرا - £ £ وَشَرْطُ كُلِلَّ أَنْ يُرى مُطَّرِداً مُنْعَكِسِاً وَظلااً الْأَبْعَلِدا - ٤0 وَلا مُ سَاوِياً وَلا تَجَ وَزا بِ لا قَرِيْ نَةٍ بِ ا تَحَ رَّزا - 27 وَلا بِ اللهِ اللهُ عَدْرَى بِمَحْدُودٍ وَلا مُ شَتْرِكٍ مِ نَ القَرينَةِ خَلا - ٤٧ وَعِنْدَهُم مِنْ جُمْلَةِ المَرْدودِ أَنْ تَدُخُلَ الأَحْكَامُ فِي الْحَدُودِ - ٤٨ وَلا يَجُ وزُ فِي الْحَدُودِ ذِكْ رُ أَوْ وَجَائِزٌ فِي الرَّسْمِ فَادْرِ ما رَوَوْا - ٤ ٩ بَابٌ في القَضايا وَأَحْكَامِهِا
- ٥٠ ما احْتَمَلَ الصِّدْقَ لِذاتِ هِ جَرى بِیْنَهُ مُ قَصِیَّةً وَخَبَرا اللهِ مَا لَا صَلَّى القَصَایا عِنْدَهُم قِسْهَانِ شَرْطِیَّ تَّ حَمْلِی تَّ وَالثَّانی یا ۱٥٠ کُلِی قَصَایا عِنْدَهُم قِسْهَانِ شَرْطِیَّ تَ حَمْلِی تَ وَالثَّانی قَاللَّهُ کَلِی قَاللَّا اللَّهُ مَلِی اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- ٥٥ وَكُ لُها مُوجبَ ةٌ وَسالبَ ةٌ فَهْ يَ إِذاً إِلَى السِمْانِ آيبَ قَدْ حَكِمْ فَإِنَّ الشَّرْطِيَّ ةٌ وَتَنْ قَ سِمْ
   ٥٧ وَإِنْ عَلَى التَّعْليقِ فيها قَدْ حُكِمْ فَإِنَّ الشَّرْطِيَّ ةٌ وُتَنْ قَ سِمْ
   ٥٧ أَيُ ضِمًا إِلَى شَرْطِيَّ ةٍ مُت صِلَةٌ وَمِثلُها شَرْطِيَّ ةٌ مُنْ فَ صِلةٌ وَمِثلُها شَرْطِيَّ ةٌ مُنْ فَ صِلةٌ وَمِثلُها اللَّهِ عَالُ ذَاتِ الاتِّ صَالِ ٥٨ جُ زْ آهُم المُقَدَّدَ مُ وَت اليْ أَمَّ ابَ سَالُ ذَاتِ الاتِّ صَالِ ٥٩ ما أَوْجَبَ تُ تَ لازُمَ الجُ زُأَيْنِ وَذَاتُ الانفِ صالِ دُونَ مَ يُنِ ١٩٥ ما أَوْجَبَ تُ تَ لازُمَ الجُ زُأَيْنِ وَذَاتُ الانفِ صالِ دُونَ مَ ليْنِ ١٩٠ ما أَوْجَبَ تُ تَ نَافُراً بَيْ نَهُما أَقْ سامُها ثَلاثَ قُ فَلْ تعْ لَمَا لَا عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلْ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ الل
- ٦٢ تَناقُضٌ خُلْفُ القَضِيَّة يْنِ فِيْ كَيْفٍ وَصِدْقُ واحِدٍ أَمْرٌ قُلِيْ وَمِ
   ٦٣ فَإِنْ تَكُنْ شَخْصِيَّةً أَوْ مُهْمَلَةٌ فَنَقْضُها بِالْكَيْفِ أَنْ تُسبَدِّلَ لَهُ عَلَيْ فَا الْسَلُّورِ فَانْ تَقُضْ بِضِدِّ سُورِها المَلْدُ كُورِ
   ٦٢ وَإِنْ تَكُنْ مُوجِبَةً كُلِّيَةٌ نقيضُها سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةً وَيَعْمَا سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةً وَيَالْمَا اللَّهُ عُرْئِيَّةً وَقِيضُها مُوجِبَةً كُلِّيَةً فَي فَي ضُها مُوجِبَةً جُزْئِيَّةً وَقِيضُها مُوجِبَةً جُزْئِيَّةً فَي فَي الْعَكْسُ الْمُسْتَويُ فَي الْعَكُسُ الْمُسْتَويُ فَي الْعَكُسُ الْمُسْتَويُ فَي الْعَكُسُ الْمُسْتَويُ فَي الْعَكُسُ الْمُسْتَويُ فَي الْعَمْ الْمُسْتَويُ فَي الْعُمْ الْمُسْتَويُ فَي الْمُسْتَويُ فَي الْعَالَا الْمُسْتَويُ فَي الْمُسْتَوى فَالْمُ الْمُسْتَوى فَالْمُ الْمُسْتِ الْمُسْتَوى فَالْمُ الْمُ الْمُسْتَوى فَالْمُ الْمُ الْمُ الْعِيْ الْمُسْتَوى فَالْمُ الْمُ الْمُل
- العَكْسُ قَسلْبُ جُرْأَيِ القَسضِيَّةُ مَعَ بِسقَاءِ السَّدْقِ وَالكَيْفِ يَةُ مَعَ بِسقَاءِ السَّدْقِ وَالكَيْفِ يَةُ مَعَ بِسقَاءِ السَّدْقِ وَالكَيْفِ يَةُ مَعَ بِسقَاءِ السَّدْقِ وَالكَيْفِ يَةً مَعَ وَالكَيْمِ الْحِبَ الحُلِّيَّةُ فَعَوَّضُ وها المُوجِ بَ الجَيْرَ الحُرْبِ الحُلِيَّةِ فَعَوَّضُ وها المُوجِ بَ الجَيْرِ مَا وُجِدْ بِهِ اجْتِهَاعُ الحِستَيْنِ فَاقْتَ صِدْ عَلَيْ مَا وُجِدْ بِهِ اجْتِهَاعُ الحِستَيْنِ فَاقْتَ صِدْ اللَّهِ فَي المَا عُلِي اللَّهُ عَلَيْ وَلَيْسَ فِي مُسرَتَ بِ إِللَّهُ بِإِللَّهُ عِنْ وَلَيْسَ فِي مُسرَتَّ بِ إِللَّهُ عِي وَلَيْسَ فِي مُسرَتَّ بِ إِللَّهُ عِنْ وَلَيْسَ فِي مُسرَتَ الْحِيْسِ إِللَّهُ عَلَى المَا عَلَيْسَ فِي مُسرَتَ اللَّهِ إِللَّهُ عِنْ وَلَيْسَ فِي مُسرَتَ اللَّهِ إِللَّهُ عِنْ وَلَيْسَ فِي مُسرَتَ الْعَالَ اللَّهُ عِنْ وَلَيْسَ فِي مُسرَتَ الْمَا إِلْقَالَ عَلَيْسَ فِي مُسرَتَ اللَّهُ إِلْمُ اللَّهُ عَلَيْسَ فِي مُسرَقَ الْعَنْ عَلَيْسَ فِي مُسرَدِ مُ اللَّهُ عَلَيْسِ فِي مُسرَتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْسَ فِي مُسْرَقِ مُ اللَّهُ عَلَيْسَ فِي مُسْرَقَ الْمُسْرِقِ مُ اللَّهُ الْمُسْرَقِي مُ الْمُسْرَقِ مُ اللَّهُ الْمُسْرَقِ مُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْسَ فِي مُسْرَقِ الْمَاكِ الْمُسْرَقِ مُ اللَّهُ الْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُسْرَاقِ الْعَلَيْسُ فِي مُسْرَقِ الْعَلَيْسِ فِي مُسْرَقِ الْعَلْمُ الْمُسْرَقِ الْعَلْمُ الْمُ الْمُسْرَقِ الْعَلْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُسْرَالِيْسُ فَي مُسْرَقِ الْمُسْرَاقِ الْعَلَى الْمُسْرِقِي الْمُسْرَاقِ الْعَلَيْسِ فَي مُسْرَقِ الْمُسْرَقِ الْعَلَيْسِ فَي مُسْرَقِ الْعُلْمُ الْمُسْرَالِ اللْعَلَيْسِ فَي مُسْرَقِ الْعُلْمُ الْمُسْرَقِ الْعُلْمُ الْمُسْرَقِي الْعُلْمُ الْمُ الْمُسْرَقِ الْمُسْرَقِ الْعُلْمُ الْمُسْرَقِ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلِمُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُسْرَاقِ الْمُسْرَاقِ الْمُسْرَقِ الْمُسْرَاقِ الْمُسْرِقِ الْمُسْرَاقِ الْمُسْرَاقِ الْمُسْرَاقِ الْعُلِمُ الْمُسْرَاقِ الْمُسْرَاقِ الْمُسْرَاقِ الْمُسْرَاقِ

#### بابُ في القياس

- إِنَّ القِياسَ مِنْ قَضايا صُوِّرا مُسْتَلْزِماً بِاللَّاتِ قَوْلاً آخَرا -٧1 ثُكمَّ القِيَاسُ عِنْدَهُمْ قِسْهَانِ فَمِنْهُ مَا يُدْعي بالاقْتِراني -77 وَهْ وَ الَّاذِي دَلَّ عِلَى النَّتِيجَةِ بِقُ وَاخْتَ صَّ بِا لَحَمْلِيَّ قِ -44 فَانْ تُردُ ترْكيبَهُ فَرَكِّبا مُقَدِّماتِهِ عَلَى مَا وَجَبَا -٧٤ وَرَ تِّبِ الْمُقَدِّمَاتِ وَانْ ظُرا صَحِيحَهَا مِنْ فَاسِدٍ مُخْتَبِرا -40 فَ إِنَّ لازِمَ الْمُقَ لِمُ مَاتِ بِحَ سَب الْمُقَ لِمُ الْمَ الْمُقَاتِ آتِ -٧٦ وَما مِنَ الْمُقَدِّماتِ صُغْرَى فَيَجِبُ انْدِراجُها فِي الْكُبْرِي -٧٧ وَذَاتُ حَالًا أَصْ غَرِ صُ غُراهُما وَذَاتُ حَالًا أَكْبَرِ كُبْراهُما وَذَاتُ حَالًا أَكْبَرِ كُبْراهُما -٧٨ وَأَصْ خَرٌ فَ ذُو انْ لِإِنْ تَ الْحِراجِ وَوَسَ طُّ يُلْغَى لَدَى الإِنْتِ اج -٧٩ فَصْلُ في الأشْكالِ
- ٨٠ السشَّكْلُ عِنْدَ هُ هُولاءِ النَّاسِ يُطْلَقُ عَنْ قَضِيَّتَيْ قِياسِ
   ٨١ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعْتَبَرَ الأَسْوارُ إِذْ ذَاكَ بِالصَّرْبِ لَسهُ يُسشَارُ
   ٨٧ وَلِلْمُ قَدِّمَاتِ أَشْكَالُ فَقَطْ أَرْبَعَةٌ بِحَسَبِ الحَدِّ الوَسَطْ
   ٨٧ وَلِلْمُ قَدِّمْ لُ بِصِعْرَى وَضْعُهُ بِكُبْرى يُسدْعَى بِسشَكْلٍ أَوَّلٍ وَيُسدْرَى
   ٨٧ وَمُلْلُهُ فِي الْكُلِّ أَنْ انْ الْمَالِي عَلَى اللَّمْ عَلَى اللَّهُ فِي الْكُلِّ أَلْلِثَ اللَّلِيَ الْمُلْلِ أَلْلِ اللَّمْ الأَوْلِ وَهُ عَلَى اللَّمْ اللَّوْلِ وَهُ اللَّمَ اللَّوْلِ وَهُ اللَّهُ عَلَى التَّرْتِيبِ فِي التَّكَمُ لِ اللَّمْ الأَوْلِ وَهُ عَلَى التَّرْتِيبِ فِي التَّكَمُّلِ اللَّمْ اللَّوْلِ وَهُ عَلَى التَّرْتِيبِ فِي التَّكَمُّلِ اللَّمْ اللَّوْلُ وَهُ عَلَى التَّرْتِيبِ فِي التَّكَمُ لَلْ اللَّمْ اللَّوْلُ وَهُ عَيْمَ عَلَى التَّرْتِيبِ فِي التَّكَمُّلِ اللَّمْ اللَّوْلُ وَهُ عَنْ هَذَا النَّظَ مَا يُعْدَدُلُ فَفَاسِلُ النَّظَ اللَّمْ اللَّوَلُ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ هَاللَّا النَّظَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ هَذَا النَّظَ مَ اللَّوْلُ وَهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَ شَرْطُهُ الإِنْجَ ابُ فِي صُ غُرَاهُ وَأَنْ تُ رَى كُلِّيَّ قَ كُ بْرَاهُ -11 وَالثَّانِ أَنْ يَخْتَلِفا فِي الْكَيْفِ مَعْ كُلِّيَّةِ الْكُبْرَى لَهُ شَرْطٌ وَقَعْ - ^ ^ وَالثَّالِثُ الإِنْجَابُ فِي صِّغْرَاهُمَا وَأَنْ تُرَى كُلِّيَّةً إِحْدَاهُمَا وَأَنْ تُرَى كُلِّيَّةً إِحْدَاهُمَا -19 وَرَابِعٌ عَدَمُ جَمْع الخِسَّتَيْنُ إِلاَّ بِصُورَةٍ فَفِيها يَسْتَبِينْ -9. صُ غُرَاهُمَا مُوجِبَ ةُ جُزْئِيَ ة كُبْرَاهُمَ اسَ الِبَةٌ كُلِّيَ فَ وَصُلِيَةً كُلِّيَ اللهِ عُلَيَ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْمُ ال -91 فَمُنْتِ جِجْ لِأُوَّلِ أَرْبَعَ لَهُ كَالنَّانِ ثُكَمَّ ثَالِكُ فَسِتَّةٌ -97 وَرَابِعٌ بِخَمْ سَةٍ قَدْ أَنْ تَجَا وَغَيْرُ مَا ذَكَرْتُهُ لَمْ يُنْ تِجا -94 وَتَتْبِعُ النَّتِيجَةُ الأَخَسُّ مِنْ تِلْكَ الْمُقَدِّماتِ هكَذا زُكِنْ -95 وَهِ إِذَهِ الْأَشْكَالُ بِ الْحَمْلِيِّ مُخْتَ صَّةٌ وَلَ يُسَ بِالسَّشُرْطِيِّ -90 وَالْحَاذُفُ فِي بَعْضِ الْمُقَادِّ أَوْ النَّتي جَةِ لِعِلْ مِ آتِ -97 وَتَنْ حَمَّهِ إِلَى ضَرُورَةٍ لِمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ -97 فَصْلُ في الاستثنائي

٩٨- وَمِنْهُ مَا يُدْعَى بِالاَسْتِفْ ناءِ يُعْرَفُ بِالسَّرَّطِ بِلاَامْتِرَاءِ ٩٩- وَهْوَ الَّذِي دَلَّ عَلَى النَّتِ يُجَةِ أَوْضِ لِهِ بِالفِعْ لِلا بِالقُوْقِ ٩٩- وَهْوَ الَّذِي دَلَّ عَلَى النَّتِ يُجَةِ أَوْضِ لِهَ إِالفِعْ لِلا بِالقُوقَةِ ١٠٠- فَاإِنْ يَكُ الشَّرْطِيُّ ذَا اتِّ صَالِ أَنْ تَجَ وَضْ عُ ذَاكَ وَضْ عَ التَّالِي ١٠٠- وَرَفْ عُ ذَاكَ وَضَعَ التَّالِي الْجَلَى الْجَلَى الْجَلَى ١٠١- وَرَفْ عُ ذَاكَ وَالْعَكُ سُ كَذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

١٠٤ - رَفْعِ كَانَ فَهْ وَ عَكْسِ وَإِذَا مَانِعَ رَفْعٍ كَانَ فَهْ وَ عَكْسُ ذَا لَوَاحِقُ القِياسِ

#### أقسامُ الحُجَّتِ

١١٣ - وَحُجَّةُ نَ قُلِيَّةٌ عَ قُلِيَّةٌ أَقْ سَامُ هَ ذِي خَمْ سَةٌ جَلِيَّةٌ وَ الْمَ لَلْ ١١٤ - خِطَابَةٌ شِعْرٌ وَبُرْهَانٌ جَادُلْ وَخَامِسٌ سَفْ سَطَةٌ نِلْتَ الأَمَلْ ١١٥ - أَجَلُهَا الْبُرْهَانُ مَا أُلِّفَ مِنْ مُقَدِّمَاتٍ بِاليَقِيْنِ تَقْ يَرِنْ تَقْ يَرِنْ مُقَادِمِيْ بِاليَقِيْنِ تَقْ يَرِنْ تَقْ الْمَ مِنْ مُقَدَماتٍ بِاليَقِيْنِ تَقْ يَرِنْ تَقْ الرَّبِ الْمَقِينِ تَقْ الرَّبِينِ تَقْ الرَّاتِ مُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ا

#### خَاتَمَتُ

١٢٠ و خَطَا أَالْ بُرْهَانِ حَيْثُ وُجِدًا فِيْ مَادَّةٍ أَوْ صُورَةٍ فَالْبُتَدَا ١٢١ - فِيْ اللَّفْظِ كَاشْتِرَاكٍ أَوْ كَجَعْلِ ذَا تَبَايُنِ مِثْلَ الرَّدِيْفِ مَأْخَلَ الرَّدِيْ ١٢٢ - وَفِي المَعَانِيْ كَالْتِبَاسِ الكَاذِبَة بِذَاتِ صِدْقٍ فَافْهَم المُخَاطَبَة ١٢٣ - كَمِثْ لِ جَعْ لِ العَ رَضِيْ كَال ذَّاتِيْ أَوْ لازِم إِحْ لَى الْمَقَ لَرَضِيْ كَال ذَّاتِيْ أَوْ لازِم إِحْ لَى الْمَقَ لَا مَاتِ ١٢٤ - وَالْحُكْم لِلْجِنْسِ بِحُكْم النَّوْع وَجَعْلِ كَالقَطْعِيِّ غَيْرِ القَطْعِيْ ١٢٥ - وَالثَّانِ كَالْحُرُوجِ عَنْ أَشْكَالِهِ وَتَرْكِ شَرْطِ النَّتْ جِ مِنْ إِكْمَالِهِ ١٢٦ - هَذَا تَكَامُ الغَرَضِ المَقْصُودِ مِنْ أُمَّهَاتِ المَنْطِقِ المَحْمُ ودِ ١٢٧ - قَدِ انْتَهَى بِحَمْدِ رَبِّ الفَلَقِ مَا رُمْتُهُ مِنْ فَنِّ عِلْم المَنْطِقِ ١٢٨ - نَظَمَهُ العَبْدُ اللَّالِيلُ المُفْتَقِرْ لِرَحْمَةِ المَوْلَى العَظِيْم المُقْتَدِرْ ١٢٩ - الأَخْ ضَرِيُّ عَابِ لُهُ السَّرَّمْنِ المُرْتَجِ في مِ نْ رَبِّ مِ المَنَّ ان ١٣٠ - مَغْفِ رَةً تُحِ يْطُ بِال لَّنُوبِ وَتَكْشِفُ الغِطَاعَ نِ القُلُوبِ ١٣١ - وَأَنْ يُثِيْبَنَا بِجَنَّةِ العُلَى فَإِنَّهُ أَكْرَمُ مَنْ تَفَضَّلا ١٣٢ - وَكُنْ أَخِيْ لِلْمُبْتَدِيْ مُسَامِحًا وَكُنْ لإِصْلاح الفَسَادِ نَاصِحَا ١٣٣ - وَأَصْلِح الفَسَادَ بِالتَّاأَمُّلِ وَإِنْ بَدِيْ مَ قَفَ لا تُبَلِي لَكِ الفَسَادَ بِالتَّالِيَ الْمُل ١٣٤ - إِذْ قِيْلَ كَمْ مُزَيِّ فِ صَحِيْحاً لأَجْ ل كَوْنِ فَهْمِ فِ قَبِيْحَا ١٣٥ - وَقُلْ لِكِنْ لَمْ يَنْتَ صِفْ لِقُصِدِيْ العُذُرُ حَقُّ وَاجِبٌ لِلْمُبْتَدِيْ

الم بحلير ولالم

\*\*\*\*

تنسيق/ أبي أنس الدِّمياطي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين ولمن دعواله بخير أجمعين

\*\*\*